فَحَلَتُهُ فَانتَبَدَتُ بِيهِ مَكَانًا قَصِيبًا ١

فَأَجَآءَ هَا أَلْخَاصُ إِلَى جِذْعِ إِلنَّخَلَةِ قَالَتْ يَلْكَبْنَنِ مِنَّ قَبِلَ هَاذًا وَكُنْتُ نِسْبَا مَّنسِيًّا ١٠ فَنَادِبْهَا مِن نَحْتِهَا أَلَّا تَكْنَ فِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُنِّ مَ إِلَيْكِ إِجِذْعِ النَّخَلَةِ تَسَّلْقَطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيتًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَكُلِهِ وَاشْرَدِهِ وَقَرِبِ عَبْنَا قَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِهِ ﴿ إِنَّ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنَّ اكْلِّمَ أَلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَنْتَ بِيهِ قَوْمَهَا يَحْمِلُهُ وَ قَالُواْ يَهْرَبُمُ لَقَدَ جِئْتِ شَيْئًا فَرِبَيًّا ۞ يَنَأْخُتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ إِمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ المُّكُ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتِ إِلَيَّهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي إِلْمُهُدِ صَبِبَّا ۞ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ وَ ابْدِينِيَ الْكِنَابِ وَجَعَلَنِ نَبِيعًا ۞ وَجَعَلَنِهِ مُبِارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمَّتُ حَبَّا ۞ وَبَرًّا بِوَ لِدَ نِهُ وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبَّارًا شَقِبًّا ۞ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمْونُ وَيَوْمَ أَبْعِنَ حَيَّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَى آبَنُ مَرْبَمٌ قَوْلُ الْحَقّ إلنه فيه بَنْ رُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَنْخِذَ مِنْ قَالَدٌ سُبِمِّعَنَهُ ۗ إِذَا قَضِي ٓ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ و كُنْ فَيَكُونٌ ﴿ وَأَنَّ أَنَّهَ رَئِةٌ وَرَبُّكُمْ ِ فَاعَبُدُوهُ ۗ هَاذَا صِرَاطً مُّسَ تَقِيمٌ اللهِ فَاخْتَلَفَ أَلَاخْزَابُ مِنْ بَبْنِهِ مِّر فَوَيْلٌ لِّلذِبنَ كَفَرُوا مِن مَّنثُهَدِ يَوْمِ عَظِيمٌ ١ اسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَاثُونَنَّ لَكِينِ إِلظَّالِمُونَ أَلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُبِينِّ ١ وَأَنْذِرُهُمْ مَيُوْمَ أَكْتَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ أَلَامُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا بُومِنُونَ ١ إِنَّا نَحَنُ نَرِتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَبْهَا وَإِلَيْنَا بُرْجَعُونٌ ٥